# سلسلة الكامل/كتاب رقم 67/

الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار، من (9) تسع طرق مختلفة إلي النبي لمؤلفه و/ أبو فحر عامر أحمد السيني

الكتاب مجاني

## الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلي النبي

#### المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما علي عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

وفي الكتاب السابق رقم 62 / ( الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وإن قتل وزني وسرق ، ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا ) ، وفيه ( 800 ) حديث ،

ثم الكتاب رقم 63 / ( الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ) ، وفيه ( 150 ) حديث ،

ثم الكتاب رقم 66 / ( الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، من ( 24 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد واحد مسلسل بالكذابين والمجهولين ) ،

آثرت أن أتبعه بكتاب في مسألة ثبوت حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار ، وذلك من أجل جمع أسانيدها وبيان ليس صحة الحديث فقط بل وشهرته ، وبينت أنه ورد من ( 20 ) طريقا تقريبا عن النبي ، إلا أني لن أحسبها كلها في العدد ، وإنما أحسب الطرق المختلفة فقط ،

أي إن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين في آخر الكتاب أنه روي من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد الشهرة عند الكل ،

أما قوله تعالي ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) الآية ، فورد في الأحاديث أنه عني بذلك أن إبراهيم كان يتمني أن يؤمن به أبوه ، فلما مات علي الكفر تبرأ منه ولم يستغفر له .

مع التنبه أني لا أعير كبير اهتمام لاختلاف الصحابي ، وإنما المهم أن تكون الطرق مختلفة ولو إلي نفس الصحابي طالما أن الصحابي لم يتفرد بالحديث ، والصحابة كلهم عدول .

كذلك التنبه لتغيير كلمة (حدثنا) في الأسانيد إلي (عن) وهي مسألة مبسوطة في علم الحديث، وهي مسألة سائغة لا بأس بها، وإنما لا يتم تغيير صيغة التحديث إلي العنعنة في حالة الرواة المدلسين وما شابه، حتى لا يستدرك عليَّ مستدرك في ذلك.

مسألة الحديث المتواتر والمشهور والآحاد:

ليس الكتاب للتفصيل في هذه المسائل ، بل سأذكر ها هنا شيئا لابد من التنبه له .

الحديث إما يكون آحادا أو مشهورا أو متواترا ، فالحديث الفرد أو الآحاد هو الذي لا يُروي إلا من طريق واحد فقط ،

والحديث المتواتر هو الحديث الذي يُروي من طرق كثيرة جدا لا تجعل مكانا للكلام في ثبوت الحديث ، واختلف في كم هذا العدد الذي يصل للتواتر ، ولعل الصواب أنه ليس عددا محددا وإنما يختلف باختلاف الحديث ومدي شهرة معناه أو وروده ومدي ثقة رواة طرقه وهكذا ،

والحديث المشهور هو ما بينهما ، يعني كأن يُروي حديث مثلا من ( 5 ) طرق ، فهو قطعا خرج من كونه آحادا ، لكنه عند الأكثر لم يدخل في حد المتواتر ، فيسمي حديث مشهور ، وكثير من السنن والأحاديث من هذا النوع .

مسألة الحديث المشهور والمتواتر معنى أو لفظا:

كما عرفت أن الحديث إن روي من طرق عديدة مختلفة فهو مشهور ، وتظل تكثر الطرق حتي يصل إلى حد التواتر ،

لكن كثرة الطرق نوعان ، نوع فيه تكثر الطرق لحديث بذاته علي نفس اللفظ ، كحديث ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) ، فهذا حديث متواتر رُوي عن أكثر من ( 50 ) صحابي علي هذا اللفظ ،

لكن النوع الآخر وهو كثرة الطرق على معنى الحديث وليس لفظه ، مثل أن يأتي حديث فيه لعن الله من فعل كذا من فعل كذا ، وحديث ثالث فيه من فعل كذا عاقبه الله بكذا ، وحديث رابع فيه نهى النبي عن كذا ، وحديث خامس فيه غضب الله على من فعل كذا ، وحديث سادس وسابع وعاشر وهكذا ،

فحينها يصير هذا المعني مشهورا أو متواترا ، فقوله حرم الله ولعن الله وحرم رسول الله وغضب الله على من فعل كذا إلى آخر الألفاظ ، كلها تصب في معني واحد ،

وبهذا يتضح أن الحديث إن لم يكن مشهورا لفظا فقد يكون مشهورا معني ، وبهذا يتبين أن مسألة حديث الآحاد لا ينبغي أن تُذكر وحدها ، بل انظر أيضا هل الحديث مشهور أو متواتر بالمعني أم لا .

1\_ قال سبحانه ( الممتحنة / 4 ) : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ) . والشاهد فيه قولهم إنا برآء ( منكم ومما تعبدون ) ولم يقل ( مما تعبدون ) فقط .

1\_ قال سبحانه ( التوبة / 113 ) : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )

1\_ روي البخاري في صحيحه ( 3350 ) عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون ،

فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيُلقَى في النار . ( صحيح )

2\_ روي الحاكم في المستدرك ( 4 / 581 ) عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له يا أبت أي ابن كنت لك ؟ فيقول خير ابن فيقول هل أنت مطيعي اليوم ؟ فيقول نعم فيقول خذ بأزرتي فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله وهو يعرض الخلق فيقول يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت ،

فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزيني ، قال فيمسخ الله أباه ضبعا فيعرض عنه فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول الله يا عبدي أبوك هو ؟ فيقول لا وعزتك . ( صحيح لغيره )

2\_ روي الطبراني في المعجم الأوسط ( 3599 ) عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى الرجل أباه يوم القيامة فيقول يا أبتاه أي ابن كنت لك ؟ قال خير ابن قال هل أنت مطيعي اليوم بشيء آمرك به ؟ فيقول نعم فيقول خذ بيدي فيأخذ بيده فينطلق به حتى يأتي الرب وهو يعرض الخلق فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت ،

فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني ألا تخزيني . فيعرض عنه ويقبل على الخلق يعرضهم ثم يقبل على على الخلق يعرضهم ثم يقبل عليه فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت ،

فيقول أي رب وأبي معي فإنك قد وعدتني أن لا تخزيني فيمسخ الله أباه ضبعانا أبجر أو أمجر فيلقى في النار فيأخذ بأرنبته فيقول أبوك هذا ؟ فيقول لا وعزتك ما هذا أبي . قال محد بن سيرين فكنا نتحدث أنه إبراهيم . ( صحيح )

4\_ روي ابن أبي حاتم في تفسيره ( 15729 ) عن قتادة قوله ( ولا تخزني يوم يبعثون ) وذكر لنا أن نبي الله قال يجيء رجل يوم القيامة من المؤمنين آخذ بيد أب له مشرك حتى يقطعه النار يريد أن يدخله الجنة فينادى إنه لا يدخل الجنة مشرك فيقول رب كتبت لا تخزني رب كتبت لا تخزني ،

قال فلا يزال متشبثا به حتى يحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان ، قال فيرسله عند ذلك فيقول لست أبي ، قال فكنا نرى أنه خليل الله إبراهيم وما سماه رسول الله يومئذ . (حسن لغيره)

5\_روي الترمذي في سننه ( 3101 ) عن علي بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ؟ فذكرت ذلك للنبي فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) الآية . ( صحيح )

6\_ روي أحمد في مسنده ( 752 ) عن على قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان ؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ فذكرت ذلك للنبي فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه ) قال لما مات . ( صحيح )

7\_ روي في تفسير مجاهد (1/375) عن الحسن البصري قال قيل للنبي إن فلانا يستغفر لأبويه المشركين ، قال ونحن نستغفر لآبائنا المشركين ، فأنزل الله (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) إلى قوله (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) فأمسكوا عن الاستغفار لهم . (حسن لغيره)

8\_ روي الطبري في الجامع ( 12 / 22 ) عن عطية العوفي قال لما قدم النبي مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها ، حتى نزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) حتى قوله ( تبرأ منه ) . ( حسن لغيره )

9\_ روي الطبري في الجامع ( 12 / 24 ) عن قتادة بن دعامة في قوله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ذي قربي ) الآية ، قال ذُكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم ؟ فقال النبي بلي والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ،

قال فأنزل الله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ، ثم عذر الله إبراهيم فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ) حتي بلغ ( تبرأ منه ) . ( حسن لغيره ) . والمراد باستغفار إبراهيم لأبيه أن يسلم فيغفر الله له .

10\_روي ابن أبي حاتم في تفسيره ( 10056 ) عن محد بن كعب في قوله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) قال لما مرض أبو طالب أتاه النبي فقال المسلمون هذا محد يستغفر لعمه وقد استغفر إبراهيم لأبيه قال فاستغفروا لقرابتهم من المشركين ، قال ثم أنزل الله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) قال كان يرجو في حياته ( فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) . ( حسن لغيره )

11\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 12049 ) عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه ،

وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه ، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا يطيقه ،

قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمي . ( حسن لغيره )

12\_ روي أبو يعلي في مسنده ( 335 ) عن علي بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ قال فأتيت النبي فذكرت ذلك له فأنزل الله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) . ( صحيح )

13\_روي ابن عساكر في تاريخه ( 66 / 337 ) عن الحسن البصري قال لما مات أبو طالب قال النبي النبي والذين آمنوا إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك وأنا أستغفر لعمي حتى أبلغ فأنزل الله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) يعني به أبا طالب ،

قال فاشتد على النبي فقال الله لنبيه ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) يعني حين قال ( سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ) ، ( فلما تبين له أنه عدو لله ) يعني مات على الشرك ( تبرأ منه ) ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) . ( مرسل ضعيف )

14\_ روي الطبري في الجامع ( 12 / 23 ) عن ابن عباس قوله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) إلى ( أنهم أصحاب الجحيم ) فإن رسول الله أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك فقال فإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه . فأنزل الله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى لأواه حليم ) . ( حسن )

15\_ روي الحاكم في المستدرك ( 2 / 483 ) عن ابن عباس في قوله ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله والله بما تعملون بصير ) ، نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش يحذرونهم ،

وقوله تعالى ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين ، وقوله تعالى ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم . ( حسن )

16\_ روي الضياء في المختارة ( 4297 ) عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستسندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه ،

وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا نطيقه قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت .

ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي . ( حسن )

17\_ روي الواحدي في أسباب النزول ( 549 ) عن محد بن كعب القرظي قال بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها قالت له قريش يا أبا طالب أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها تكون لك شفاء ، فخرج الرسول حتى وجد رسول الله وأبا بكر جالسا معه ،

فقال يا محد إن عمك يقول لك إني كبير ضعيف سقيم فأرسل إلي من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيئا يكون لي فيه شفاء فقال أبو بكر إن الله حرمها على الكافرين فرجع إليهم الرسول فقال بلغت محدا الذي أرسلتموني به فلم يحر إلىَّ شيئا ،

وقال أبو بكر إن الله حرمها على الكافرين فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال له رسول الله إن الله حرم على الكافرين طعامها وشرابها ثم قام في أثر الرسول حتى دخل معه بيت أبي طالب فوجده مملوءا رجالا فقال خلوا بيني وبين عمي ،

فقالوا ما نحن بفاعلين ما أنت أحق به منا إن كانت لك قرابة فإنا قرابة مثل قرابتك فجلس إليه فقال يا عم جزيت عني خيرا كفلتني صغيرا وحطتني كبيرا جزيت عني خيرا يا عم أعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة ، قال وما هي يابن أخي ؟ قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،

فقال إنك لي ناصح والله لولا أن تعيرني قريش عنه فيقال جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك قال فصاح القوم يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ فقال لا تحدث نساء قريش أن عمك جزع عند الموت فقال رسول الله لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردني فاستغفر له بعد ما مات ،

فقال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه ؟ وهذا محد يستغفر لعمه ؟ فاستغفروا للمشركين حتى نزل ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ) . ( مرسل حسن )

### أسانيد الحديث:

1\_ روي الترمذي في سننه ( 3101 ) عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن علي بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان

فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ؟ فذكرت ذلك للنبي فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) الآية . ( صحيح )

وقال ( هذا حديث حسن ) ، ورواه الحاكم في المستدرك ( 2 / 334 ) وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد ) ، ورواه النحاس في الناسخ والمنسوخ ( 1 / 548 ) وقال ( هذا من أحسن ما روي في الآية ، مع استقامة طريقه وصحة إسناده ) .

وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، أما عبد الله بن الخليل فمن كبار التابعين غير معروف بجرح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ،

وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ، ولخص حاله الذهبي في الكاشف وقال ( ثقة ) .

2\_ روي أحمد في مسنده ( 752 ) عن يحيى بن آدم الأموي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن الخليل الحضري عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان ؟

فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ فذكرت ذلك للنبي فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه ) قال لما مات . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، وسبق بيان حال عبد الله بن الخليل .

[8] روي في تفسير مجاهد (1/375) عن عبد الرحمن بن الحسن الأسدي عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال قيل للنبي إن فلانا يستغفر لأبويه المشركين ، قال ونحن نستغفر لآبائنا المشركين ، فأنزل الله (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) إلى قوله (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) فأمسكوا عن الاستغفار لهم . (حسن لغيره)

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي عبد الرحمن الأسدي وهو صدوق وإنما أنكروا عليه الرواية عن ابن ديزيل ، وهو وإن لم يسمع منه فقد روي من كتبه ،

قال الذهبي في السير في ترجمة أحمد بن عبيد الهمذاني ( هو آخر من روي عن ابن ديزيل ، وادعي ابن عمه عبد الرحمن بن الحسن الرواية عن ابن ديزيل فأنكر عليه ، فلما مات أحمد روي كتب ابن ديزيل فضعفوه ) ، وعلي كل فلم يتفرد بالحديث .

 $_{-}^{4}$  روي الطبري في الجامع ( 12 / 22 ) عن أحمد بن إسحاق الأهوازي عن محد بن عبد الله الزبيري عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال لما قدم النبي مكة وقف علي قبر أمه حتي سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها ،

حتى نزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) حتى قوله ( تبرأ منه ) . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي عطية العوفي وهو صدوق يخطئ ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

5\_ روي الطبري في الجامع ( 12 / 24 ) عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع العيشي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة في قوله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ذي قربي ) الآية ،

قال ذُكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم ؟ فقال النبي بلي والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ، قال فأنزل الله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ،

ثم عذر الله إبراهيم فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ) حتى بلغ ( تبرأ منه ) . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

6\_روي ابن أبي حاتم في تفسيره ( 10056 ) عن أبي حاتم الرازي عن سهل بن عثمان الكندي عن موسي بن عبيدة الربذي عن مجد بن كعب في قوله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) قال لما مرض أبو طالب أتاه النبي فقال المسلمون هذا مجد يستغفر لعمه وقد استغفر إبراهيم لأبيه قال فاستغفروا لقرابتهم من المشركين ، قال ثم أنزل الله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) قال كان يرجو في حياته ( فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) . ( حسن لغيره

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي موسي بن عبيدة وهو صدوق ساء حفظه فأخطأ في أحاديث ، قال البزار ( رجل مفيد وليس بالحافظ ) ، وقال ابن سعد ( ثقة كثير الحديث وليس بحجة ) ، وقال وكيع ( ثقة ) ،

وقال الترمذي ( يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق ) ، وقال أبو داود ( أحاديثه مستوية إلا أحاديثه عن عبد الله بن دينار ) ، واستشهد به الحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة ،

وضعفه أبو حاتم وابن حبان وأبو زرعة وابن حنبل والنسائي والبخاري والدارقطني ومسلم وابن المديني وابن معين ، إلا أن الرجل كان مكثرا ولم يكن قليل الحديث ، ومثل هؤلاء من المكثرين لا عتب أن يقع في رواياتهم بعض الأخطاء ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

7\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 12049 ) عن مجد بن علي المروزي عن عبد العزيز بن منيب القرشي عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع اليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه ،

وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه ، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا يطيقه ،

قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمي . ( حسن لغيره )

وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن كيسان ، أما عبد الله بن كيسان فثقة وإنما الإنكار في حديثه من جهة إسحاق لا منه هو ،

قال أبو عبد الله الحاكم ( من ثقات المراوزة ) وصحح له في المستدرك ، ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ) ، وروي له ابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، والضياء المقدسي في المختارة ،

لكن ضعفه أبو حاتم وقال النسائي والدارقطني (ليس بالقوي) ، إلا أن الخطأ الذي في رواياته وقع ممن روي عنه لا منه هو ، فقول من وثقوه أقرب وأصح والرجل في نفسه ثقة ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

8\_ روي أبو يعلي في مسنده ( 335 ) عن عبيد الله بن عمر الجشمي عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيي القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن علي بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ قال فأتيت النبي فذكرت ذلك له فأنزل الله ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات وسبق بيان حال عبد الله بن الخليل .

9\_روي ابن عساكر في تاريخه ( 66 / 337 ) عن ابن قبيس الغساني وعلي بن مسلم الدمشقي عن أبي الحسن بن أحمد السلمي عن أبي الدحداح بن مجد التميمي عن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

10\_روي ابن عساكر في تاريخه ( 66 / 337 ) عن أبي الحسن بن بركات والحسن بن الحسن الكلابي عن الخطيب البغدادي عن مجد بن أحمد البزار عن عثمان الدقاق عن أحمد بن السندي الحداد عن إسماعيل بن عيسى السلمى عن إسحاق بن بشر البخاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة

عن الحسن البصري قال لما مات أبو طالب قال النبي إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك وأنا أستغفر لعمي حتى أبلغ فأنزل الله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) يعني به أبا طالب ،

قال فاشتد على النبي فقال الله لنبيه ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) يعني حين قال ( سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ) ، ( فلما تبين له أنه عدو لله ) يعني مات على الشرك ( تبرأ منه ) ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) . ( مرسل ضعيف )

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولضعف إسحاق بن بشر ، وهو عندي ضعيف فقط وليس بمتروك ولا كذاب ، قال عنه الدرابجردي ( ثقة ) وهو وإن لم يتابعه علي هذا التوثيق أحد إلا أن عندي أنه أراد الرد على من اتهمه وبيان أنه ليس من الكذب في شئ ،

وقال أحمد المروزي ( فيه غفلة ، يروي عن قوم ليسوا ممن يدركهم ) ، وقال ابن منصور الكوسج ( علمنا ضعفه وأنه لا يدري ما يقول ) ،

لكن تركه مسلم ، واتهمه الدارقطني وابن المديني وأبو يعلي وابن حبان ، إلا أنني تتبعت حديث الرجل ، والرجل لم يكن كثير الحديث فله نحو 60 حديث تقريبا ، فمنها ما لم يتفرد به وتوبع عليه ولو من طريق ضعيف ، فبرئ من عهدته ،

ومنها ما هو متروك لكن السند إليه لا يصح ، ومنها ما هو متروك وصح السند إليه وهو قليل ، فخلاصة أمره أنه في الأصل ضعيف وساء حفظه جدا في بضعة أحاديث فهذه تُترك وما سواها فضعيف .

11\_ روي الطبري في الجامع ( 12 / 23 ) عن مجد بن سعد العوفي عن سعد العوفي عن الحسين بن الحسن العوفي عن الحسن بن عطية عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله ( ما كان للنبي والذين آمنوا

أن يستغفروا للمشركين ) إلى (أنهم أصحاب الجحيم) فإن رسول الله أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك فقال فإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه . فأنزل الله (وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلى لأواه حليم) . (حسن)

وهذا إسناد حسن ورجاله لا بأس بهم ، أما محد بن سعد فقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وتوبع علي أحاديثه ، وليس له شئ يُنكر عليه ، فالرجل لا بأس به ،

أما سعد بن محد العوفي فإنما أنكروا عليه بدعته فقد كان جهميا ، قال ابن حنبل ( جهمي ولم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ) ، ولم أجد من جرحه فعليا في رواية الحديث ، وليس في حديثه شئ يُنكر عليه ،

أما الحسين بن الحسن العوفي فإنما أنكروا عليه أنه تفرد ببعضة أحاديث وهذا ليس بجرح ، قال ابن عدي ( له أحاديث عن أبيه عن الأعمش وعن أبيه وعن غيرهما وأشياء مما لا يتابع عليه ) ، وهو لا بأس به ،

أما عطية العوفي فصدوق يخطئ ، قال ابن سعد ( ثقة إن شاء الله ، وله أحاديث صالحة ، ومن الناس من لا يحتج به ) ، وقال ابن معين في رواية ( صالح ) ، وقال الساجي ( ليس بحجة ) ، وقال أبو داود ( ليس بالذي يعتمد عليه ) ،

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني ويحيي القطان وابن معين في رواية ، ولخص ابن حجر حاله قائلا (صدوق يخطئ كثيرا) ، فهو حسن الحديث ولو في المتابعات على الأقل.

12\_روي الحاكم في المستدرك ( 2 / 483 ) عن عبد الرحمن بن الحسن الأسدي عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء بن عمر عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله والله بما تعملون بصير ) ، نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش يحذرونهم ،

وقوله تعالى ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين ، وقوله تعالى ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم . ( حسن )

وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ، وهذا إسناد حسن على الأقل ، ورجاله ثقات سوي عبد الرحمن الأسدي وسبق بيان حاله وأنهم إنما أنكروا عليه روايته عن ابن ديزيل ، وهو وإن لم يرو عنه مباشرة فقد روي كتبه .

13\_ روي الضياء في المختارة ( 4297 ) عن محد بن أحمد الصيدلاني وفاطمة بنت سعد عن فاطمة الجوزدانية عن محد بن عبد الله الضبي عن سليمان الطبراني عن محد بن علي المروزي عن عبد العزيز بن منيب عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة

عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستسندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه ،

وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا نطيقه قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت .

ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي . ( حسن ) . وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن كيسان ، وباقي رجاله ثقات وسبق بيان حال عبد الله المروزي ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

14\_ روي الواحدي في أسباب النزول ( 549 ) عن أبي سعيد بن موسي بن شاذان عن حمزة بن مجد المعمري عن عمرو بن عبد الله البصري عن مجد بن عبد الوهاب العبدي عن جعفر بن عون القرشي عن موسي بن عبيدة الربذي

عن محد بن كعب القرظي قال بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها قالت له قريش يا أبا طالب أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها تكون لك شفاء ، فخرج الرسول حتى وجد رسول الله وأبا بكر جالسا معه ،

فقال يا مجد إن عمك يقول لك إني كبير ضعيف سقيم فأرسل إلي من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيئا يكون لي فيه شفاء فقال أبو بكر إن الله حرمها على الكافرين فرجع إليهم الرسول فقال بلغت مجدا الذي أرسلتموني به فلم يحر إلىَّ شيئا ،

وقال أبو بكر إن الله حرمها على الكافرين فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال له رسول الله إن الله حرم على الكافرين طعامها وشرابها ثم قام في أثر الرسول حتى دخل معه بيت أبي طالب فوجده مملوءا رجالا فقال خلوا بيني وبين عمي ،

فقالوا ما نحن بفاعلين ما أنت أحق به منا إن كانت لك قرابة فإنا قرابة مثل قرابتك فجلس إليه فقال يا عم جزيت عني خيرا كفلتني صغيرا وحطتني كبيرا جزيت عني خيرا يا عم أعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة ، قال وما هي يابن أخي ؟ قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،

فقال إنك لي ناصح والله لولا أن تعيرني قريش عنه فيقال جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك قال فصاح القوم يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ فقال لا تحدث نساء قريش أن عمك جزع عند الموت فقال رسول الله لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردني فاستغفر له بعد ما مات ،

فقال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه ؟ وهذا مجد يستغفر لعمه ؟ فاستغفروا للمشركين حتى نزل ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) . ( مرسل حسن )

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي موسي بن عبيدة وهو صدوق تغير حفظه فأخطأ في بضعة أحاديث فقط وسبق بيان حاله ، ومعظم معني الحديث ثبت في أحاديث أخري .

15\_روي البخاري في صحيحه ( 3350 ) عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن عبد الحميد بن أبي أويس عن محد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون ،

فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيُلقَى في النار . ( صحيح )

وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، أما إسماعيل بن أبي أويس فثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، روي له البخاري ومسلم في صحيحيهما ،

وقال أبو حاتم (كان ثبتا في حاله) وقال (كان من الثقات) وهذه من أبي حاتم كبيرة لأنه ممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حنبل (لا بأس به)، وقال ابن معين (لا بأس به)،

وصحح له الحاكم في المستدرك ، وصحح له الترمذي في سننه ، وروي له ابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ،

لكن ضعفه النسائي وابن معين في رواية ، ولا أدري ما سبب تضعيفه ، فإن قيل كان له غرائب ، فأقول بالطبع له غرائب فالرجل كان مكثرا وله أكثر من 800 حديث ، فتفرد المكثرين من الرواة أمر محتمل وليس بغريب ، وقول من وثقه أصح ، والرجل ثقة .

16\_ روي النسائي في الكبري ( 10 / 205 ) عن أحمد بن حفص السلمي عن حفص بن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان عن مجد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبي هريرة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

17\_روي الحاكم في المستدرك ( 4 / 581 ) عن عبد الرحمن بن الحسن الأسدي عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن مجد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له يا أبت أي ابن كنت لك ؟ فيقول خير ابن فيقول هل أنت مطيعى اليوم ؟

فيقول نعم فيقول خذ بأزرتي فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله وهو يعرض الخلق فيقول يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت ، فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزيني ، قال فيمسخ الله أباه ضبعا فيعرض عنه فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول الله يا عبدي أبوك هو ؟ فيقول لا وعزتك . ( صحيح لغيره )

وقال (هذا حديث صحيح علي شرط مسلم) ، وهذا إسناد حسن علي الأقل ورجاله ثقات سوي عبد الرحمن الأسدي وسبق بيان حاله وأنهم تكلموا فيه لروايته عن ابن ديزيل ، وهو وإن لم يرو عنه مباشرة فإنه أخذ من كتبه فرواها عنه ، وللحديث طرق أخري تشهد له .

18\_ روي الطبراني في المعجم الأوسط ( 3599 ) عن زكريا الساجي عن هدبة بن خالد القيسي عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وأيوب السختياني عن محد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال يلقى الرجل أباه يوم القيامة فيقول يا أبتاه أي ابن كنت لك ؟ قال خير ابن قال هل أنت مطيعي اليوم

بشيء آمرك به ؟ فيقول نعم فيقول خذ بيدي فيأخذ بيده فينطلق به حتى يأتي الرب وهو يعرض الخلق فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت ،

فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني ألا تخزيني . فيعرض عنه ويقبل على الخلق يعرضهم ثم يقبل عليه فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت فيقول أي رب وأبي معي فإنك قد وعدتني أن لا تخزيني فيعرض عنه ويقبل على الخلق فيعرضهم فيقول ابن آدم ادخل من أي أبواب الجنة شئت ،

فيقول أي رب وأبي معي فإنك قد وعدتني أن لا تخزيني فيمسخ الله أباه ضبعانا أبجر أو أمجر فيلقى في النار فيأخذ بأرنبته فيقول أبوك هذا ؟ فيقول لا وعزتك ما هذا أبي . قال محد بن سيرين فكنا نتحدث أنه إبراهيم . ( صحيح )

ورواه عن زكريا الساجي عن هدبة بن خالد القيسي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري .

والأول إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، والثاني ضعيف لإرساله ورجاله ثقات ، لكن يشهد له الإسناد الأول وثبوت الحديث من طرق أخري .

19\_روي البزار في مسنده (كشف الأستار / 97) عن ميمون بن الأصبغ النصيبي عن آدم بن أبي إياس عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن مجد بن سيرين عن أبي هريرة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

20\_روي ابن أبي حاتم في تفسيره ( 15729 ) عن محد بن يحيى البجلي عن العباس بن الوليد النرسي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ( ولا تخزني يوم يبعثون ) وذكر لنا أن نبي الله قال يجيء رجل يوم القيامة من المؤمنين آخذ بيد أب له مشرك حتى يقطعه النار يريد أن يدخله الجنة فينادى إنه لا يدخل الجنة مشرك فيقول رب كتبت لا تخزني رب كتبت لا تخزني ،

قال فلا يزال متشبثا به حتى يحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان ، قال فيرسله عند ذلك فيقول لست أبي ، قال فكنا نرى أنه خليل الله إبراهيم وما سماه رسول الله يومئذ . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخرى .

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السُّنن ) ..

\_\_\_\_\_

### اختصار لل ( 9 ) طرق للحديث:

- 1\_ عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن الخليل عن علي
- 2\_ عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري
  - 3\_ عن الحسين العوفي عن الحسن بن عطية عن عطية العوفي عن ابن عباس
- 4\_ عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة
  - 5 عن أبي حاتم الرازي عن سهل الكندي عن موسى بن عبيدة عن محد بن كعب
    - 6 عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس
- 7\_ عن أبي الدحداح التميمي عن عبد الوهاب الأشجعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
  - 8\_ عن عبد الحميد بن أبي أويس عن محد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
- 9\_ عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وأيوب السختياني عن محد بن سيرين عن أبي هريرة

#### كتب سابقة:

1\_ الكامل في السُّنن ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، فيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث .. صدر منه الإصدار الثالث .

2\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) ، وحديث ( النظر إلى وجه عليٍّ عبادة ) وبيان معناه ، وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ) وتصحيح الأئمة له .

3\_ الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثاني

4\_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثاني

5\_ الكامل في أحاديث فضل الصلاة على النبي ، ( 160 ) حديث

6\_ الكامل في أحاديث فضائل الصحابة ، ( 4900 ) حديث

7\_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي ، ( 1700 ) حديث

8\_ الكامل في أحاديث فضائل أبي بكر الصديق ، ( 800 ) حديث

9\_ الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب ، ( 600 ) حديث 10\_ الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان ، ( 350 ) حديث

11\_ الكامل في أحاديث فضائل علي بن أبي طالب ، ( 950 ) حديث 12\_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان ، ( 100 ) حديث

13\_ الكامل في أحاديث أحبّ الصحابة إلى النبي ، ( 40 ) حديث 14\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ) وبيان معناه

15\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري ، ( 3700 ) حديث 16\_ الكامل في تواتر حديث مهدي آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي

17\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلّق عشرة وارتدت واحدة ، وما تبع ذلك من أقاويل ، ( 200 ) حديث .

20\_ الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيّ بسقيا كلب وبيان معناه ، ( 30 ) حديث وأثر

21\_ الكامل في أحاديث نكاح المتعة وأيما رجل وامرأة تمتعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام ، وأنه أبيح للصحابة فقط ، وما تبع ذلك من أقاويل ، ( 90 ) حديث

22\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع ( 9 ) سنوات وعمره أربعة وخمسين ( 54 ) عاما ، ( 200 ) حديث .

23\_ الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه ، وما تبعها من أقاويل ، ( 200 ) حديث .

24\_ الكامل في أحاديث أمر النبيُ النساءَ بالخمار والغِلالة والذّيل ، وما تبعها من أقاويل ، ( 80 ) حديث .

25\_ الكامل في شهرة حديث لا نكاح إلا بوليّ من ( 12 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

26\_ الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن سبعة ( 7 ) من الصحابة عن النبي ، وجواب عائشة علي نفسها .

27\_ الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار ، ( 60 ) حديث

28\_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارها تعش بها ، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وما في معناه ، وما تبعها من أقاويل ، ( 50 ) حديث .

29\_ الكامل في أحاديث أذن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك ، وما تبعها من أقاويل ، ( 45 ) حديث .

30\_ الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل منها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب ، وما في معناه ، وما تبعها من أقاويل ، ( 150 ) حديث .

31\_ الكامل في تواتر حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وما تبعها من أقاويل .

32\_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعها من أقاويل .

33\_ الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا ، ( 25 ) حديث

34\_ الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل .

35\_ الكامل في أحاديث كان النبي يقبّل نساءه وهو صائم وقدرته علي ملك نفسه ، وحديث عائشة كان النبي يقبّلني ويمص لساني ، ( 40 ) حديث

36\_ الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجها خرقة ، ( 40 ) حديث

37\_ الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات ، وما في معناه ، ( 100 ) حديث

38\_ الكامل في أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة وإعظاما للذي يقبض الأرواح ، ( 20 ) حديث

39\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري ، ( 500 ) حديث 40\_ الكامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي

41\_ الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي 42\_ الكامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلى النبي

43\_ الكامل في تواتر حديث المسيح الدجال من ( 100 ) طريق مختلف إلى النبي 44\_ الكامل في زوائد مسند الديلمي وما تفرد به عن كتب الرواية ، ( 1400 ) حديث

45\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ، ومن حسّنه وعمل به من الأئمة

46\_ الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة والخنازير وأظلم الناس وأشر الناس إلى آخر ما ورد من أوصاف / ( 300 ) آية واحديث

47\_ الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قوما قد أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تستمهم ولا تسفههم ولا تقتحم مجالسهم حتى لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / ( 200 ) حديث

48\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالى ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر

49\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قصة الغرانيق ، وذكر ( 25 ) صحابي وتابعي وإمام ممن قبلوها وفسّروا بها القرآن

50\_ الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل ، فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وأن ما قبل ذلك منسوخ / ( 300 ) حديث

51\_ الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / ( 900 ) حديث

52\_ الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا ، من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

53\_ الكامل في شهرة حديث لا يرث الكافر من المسلم ، من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

54\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابي نصف دية المسلم ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

55\_ الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خير من دين الإسلام يُقتل ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب / ( 100 ) حديث

56\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن المرأة التي وضعت السم للنبي في الشاة قتلها النبي وصلبها

57\_ الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه ، من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، ونقل الإجماع على ذلك ، وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

58\_ الكامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم ، من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

59\_ الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخراج ثلاثة أضعاف ما علي المسلم واجعلوا عليهم الذل والصغار ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب / ( 200 ) حديث

60\_ الكامل في أحاديث من أبي الجزية والخراج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / ( 250 ) حديث

61\_ الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام ، فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته وما تبعه من لم ينبت شعر عانته جعلناه في السبايا والغنائم ، من ( 10 ) طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

62\_ الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف أهل الدنيا جميعا ، وإن قتل وزني وسرق ، ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / ( 800 ) حديث

63\_ الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة / ( 150 ) حديث

64\_ الكامل في أحاديث أن قوله تعالى ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالنبى / ( 80 ) حديث

65\_ الكامل في أحاديث نهينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار / ( 70 ) حديث

66\_ الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، من ( 24 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد له طريق واحد مسلسل بالكذابين والمجهولين

الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار، من (9) تسع طرق مختلفة إلى النبي